لْقَدُ رَضِيَ أَلِنَّهُ عَنِ إِلْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ أَلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَنْ زَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْلَبَهُمْ فَنْحًا قِرِيبَ ا وَمَغَا نِمَ كَيْدِرَةُ يَاخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ أَللَّهُ عَنِ بِزَّا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُو اللَّهُ مَغَانِرَ كَثِيرَةً تَاخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُرُ هَاذِهِ وَكُفَّ أَيْدِيَ أَلْنَاسِ عَنكُو وَلِتَكُونَ ءَايَةَ لِلْوُمِنِينَ وَيَهْدِيكُمُ صِرَاطًا مُّسَتَقِيَّا ۞ وَأُخْرِيْ لَرُ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدَ اَحَاطَ أَلْلَهُ بِهَا وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ وَلُوَقَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّوُا الْادْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُ ونَ وَلِيَّا وَلَانْصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةً أُلَّهِ إَلِيَّ قَدْ خَلَتُ مِن قَبَلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ إِللَّهِ تَبُدِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ ا وَهُوَ أَلَدِ ﴾ كَنَّ أَيَّدِيَهُمْ عَنكُمُ وَأَيَّدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطِّنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنَ ٱطْفَرَكُمْ عَلَيْهِمٌّ وَكَانَ أَلَّهُ مِمَا نَعْمَ مَاوُنَ بَصِيرًا ١٥ هُمُ الذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ وَكَرْعَنِ أَلْسَبِعِدِ الْحَدَامِ وَالْهُتُدَى مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُتُومِنُونَ وَنِسَاَّةٌ مُّومِنَكُ لَّدُ نَعَلَمُوهُمُ وَ أَنَ تَطَوُّهُمُ فَنُصِيبَكُمُ مِّنَهُم مَّعَرَّةً بِغَـُ يُرِعِـلُمِ لِلْيُدُخِلَ أَللَّهُ ُ فِي رَحْمَتِهِ مِ مَنَ يَتَشَـآءُ لَوْ تَـزَيَّـلُواْ لَعَذَّ بَنَا أَلَذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا لَابًّا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلذِينَ كَفَنُرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ جَمِيَّةَ ٱلْجَلِهِلِيَّةٌ فَأَنْ زَلَ أَلَّهُ سَكِينَ تَهُ و عَلَىٰ رَسُولِهِ ء وَعَلَى أَلْمُؤمِنِينَ وَأَلْزَمَهُ مُ كَامِنَةً ٱلتَّقَوِيٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهَلَهَا ۚ وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ لَقَدَ صَدَقَ أَللَّهُ

لَقَنَدُ صَدَقَ أَلِلَّهُ رَسُولُهُ الرُّهُ عِالِمُ الْكُونَ لِللَّهِ لَتَدْخُ لُنَّ ٱلْمُسَجِدَ ٱلْكُرَامَ إِن شَاءَ أَلْلَهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَـالِمَ مَا لَمُ تَعُـ لَمُواْ فَجُعَــَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَحُــَا فَرِيبًا ١ هُوَ أَلْذِحَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ وَبِالْمُهُدِي وَدِينِ إَلْحَقّ لِيُظْهِرَهُ و عَلَى أَلَدِينِ كُلِّهِ وَكَفِي إِللَّهِ شَهِيدًا ۗ تُحَكَدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاهُ عَلَى أَنْكُفِّنَارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمُّ تَرِيهُمُ ذُكُّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَنُونَ فَضَلَّا مِّزَأَللَّهِ وَرِضُوَانًا سِيمِا هُمُ فِي وُجُوهِهِ مِنَ أَثَرِ إِلسُّجُودِ ذَا لِكَ مَثَلُهُ مُ فِي أَلتَّوَرِلْتِرَوَمَثَالُهُ مُ فِ إِلاِنجِيلِ كُزَرْعِ الْخُرَجَ شَطْئَهُ و فَعَازَرَهُ و فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلَىٰ سُوقِهِ ٤ يُعْجِبُ الزُّرْرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الذِينَ ءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجُرًا عَظِيمًا ۞

إَللَّهُ الرَّحْمَازِ الرَّحِيبِ يَّأَيَّهُا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ لَا ثُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى إِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّ قُواْ اللَّهَ ۖ إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعُ عَلِيكُمْ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرُفَعُوٓاْ أَصُوَانَكُم فَوْقَ صَوُّتِ إِلنَّيِجَءِ وَلَا تَجُهُرُواْ لَهُ وِبِالْقُوْلِ كَجَهُرِ بَعُضِكُمُ لِبَعْضِ أَنْتَحْبُطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ١٠ إِنَّ أَلِذِينَ يَغُضُّونَ أَصُّوانَهُمْ عِندَ رَسُولِ إِللَّهِ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ اِمْتَعَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّاقَهِيُّ لَهُمْ مَّكُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيٌّ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ قَرَآءِ أَكُحُونِتِ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ١ وَلُوَانَّهُ مُ مَ بَرُواْحَتَّىٰ تَخَرُجُ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّكُمٌّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيُّمُ ۞ يَا أَيُّهُا أَلَذِينَءَ امَنُواْ إِنجَاءَ كُرُ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَنُصْبِعُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُنُمُ نَادِمِينٌ ۞ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُرُ رَسُولَ أَلْلَهِ لَوْ يُطِيعُكُرُ فِي كَثِيرِمِّنَ أَلَامْ لِعَنِتُّ مُّوَلَٰكِنَّ أَلَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُوا لِإِيمَانَ وَزَبَّنَهُ وِ فُلُوبِكُمْ وَكُتَّهَ إِلَيْكُوا أَلْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَإِكَ هُمُ أَلْرَاشِدُونَ ۞ فَضَلَّا مِّنَ أَلْلَهِ وَنِعُمَةً وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ٥

وَإِنْ طَآيِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَالُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَبْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتِ اِحْدِيْهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرِي فَقَانِلُواْ الِيِّ تُنْمِغِ حَتَّى تَغِنَّ إِلَى ٓ أَمْرِ إِللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَ تُ فَأَصِّلِهُواْ بَبْنَهُمَا بِالْعَدُلِ وَأَقُسِطُوَّا إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُقُسِطِينَّ ۞ إِنَّكَمَا أَلْمُومِنُونَ إِخْوَةٌ فَأْصَٰلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيُكُمْ وَاتَّـَقُواْ أَلَّهَ لَعَلَّكُمُ تُـرُحَمُونَ ۗ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَا مَنُواْ لَا يَسُخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسِيَّاأَنُ يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءً عَسِيَّ أَنْ تَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ " وَلَا تَالِمِزُوٓا أَنفُسَكُم وَلاَ تَنَابَزُواْ بِالاَ لْقَابٌ بِبِسَ الإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ أَلِا يَمْنِ وَمَن لَرُّ يَتُبُ فَأَوْلَإَكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوا الْجَتَنِبُواْ كَنِيرًا مِّنَ ٱلطَّنَّ إِنَّ بَعَضَ ٱلظَّنَّ إِثُّهُمُّ وَلَا نَجَسَّ سُوْا وَلَا يَغْتَب بَعَضُكُم بَعْضًا اَيُحِبُ أَحَدُكُمُ وَ أَنْ يَاكُلَ لَحُمَ أَخِيهِ مَيِّتَا فَكَرِهُ ثُمُوهُ وَاتَّغُواْ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللّهُ تَوَّابُ رَّحِيكُمْ ١٠ يَا أَيُّهَا أَلْنَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَكُم مِّن ذَكرِ وَأَنْبِي وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ أَلَّهِ أَتَّقِيكُمُ وَ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيكُمْ خَبِيُّ ۞

قَالَتِ اللاَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّهُ تَوُمِنُواْ وَلَكِ نَ قُولُوًا " أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ إِلاِ يَمْنُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ و لَا يَلِنَّكُمُ مِّنَ اعْمَالِكُمُ شَيًّا إِنَّ أَلَّهَ عَعُوْرٌ رَّحِيكُمْ ١ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمُ يَرْتَابُواْ وَجَهْدُواْ بِأَمُوالِهِمُ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَوْلَيَّكَ هُمُ الصَّادِ فُونَّ ۞ قُلَ اَنْعُـَلِمُونَ أَللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعَـُلُوْ مَافِي إِللَّهَ مَاوَتِ وَمَا فِي إِلَا رُضَّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَكَّ إِ عَلِيكُمْ ۞ يَكُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَ اسْلَمُواْ قُل لَّا تَكُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَمْكُمْ بَلِ إِللَّهُ يَكُنُّ عَلَيْكُورُةُ أَنْ هَدِيكُمُ لِلاِ يمنِ إِن كُنتُمْ صَلْدِ قِينٌ ۞ إِنَّاللَّهُ } يَعُلَوُ غَيْبَ أَلْسَكُونِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا نَعُـمُلُونَّ ۞ مرألتك ألتخمز التجيم

إِسَّهِ الرَّمْ وَالْقُرُعُ انِ الْجِحِيدِ اللَّهِ الرَّمْ وَالْمَهُ اللَّهُ الْمَاءَ هُم مَّ مُنذِ رُ مِنْ هُمُ فَقَالَ الْكَوْرُونَ هَلَا اللَّهُ عُجِيبُ ﴿ اَ. ذَا مِتُنَا وَكُنّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجُعُ الْكَوْرُونَ هَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## الثمن السادس من الحزب الثاني و الخمسون

وَنَزَّ لَنَامِنَ أَلْسَّمَآءِ مَآءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَجَنَّتِ وَحَبَّ أَلْحَصِيدِ ۞ وَالنَّخُلُ بَاسِقَاتٍ لَمَّا طَلُعٌ نَضِيدُ ۞ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَخْيَيْنَا بِهِ مِبَلْدَةَ مَّيْتًا كَذَ لِكَ أَكْنُرُ وُجُ ۞ كَذَّبَتُ قَبُّلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَضْعَكِ الرَّسِّ وَثَكُودُ ﴿ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَازُ لُوطِ ١ وَأَصْعَبُ الْمَنِكَةِ وَقَوْمُ ثُبَّعٌ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَقَ وَعِيدِة ١ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْاقَالِ ۚ بَلُ هُمۡ فِ لَبُسِمِّنَ خَلْقِ جَدِيدٌ ۗ ۞ وَلَقَدَ خَلَقُنَا أَلِانْسَانَ وَنَعَلَمُ مَا ثُوسَوِسُ بِهِ مِنْفُسُهُ و وَنَحَنُ أَقَدُرُبُ إِلَيْهِ مِنُ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ۞ إِذْ يَتَكَفَّى أَلْمُتَكَقِّيَانِ عَنِ الْيُمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ١ هَ مَّا يَلْفِظُ مِن قَولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١ ﴿ وَجَاءَ تُ سَكُوةُ اللَّوُتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ يَجِيدٌ ۞ وَنَفِخَ فِي إَلْصُورٌ ذَالِكَ يَوُمُ الْوَعِيدُ ۞ وَجَاءَ تُكُلُّ نَفُسِمَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدٌ ۞ لَّقَدُكُنتَ فِي غَفُلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ أَلْيَوْمَ حَدِيدٌ ١ ﴿ وَقَالَ قَرِبُهُ وَهَذَامَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالِهِ جَهَنَّ مَ كُلَّ كَهِ الرِعَنِيدِ ۞ مَّنَّاعِ لِّكُنِّيرِمُعْتَدِ ثُمِربِ ۞ الذِ حَجَعَلَ مَعَ أَنتَهِ إِلَهَا ـ اخَرَفَأَلْقِيَنهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيَّدِ ۞ قَالَ قَرِينُهُ و

وَقَالَ قَرِينُهُ و رَبَّنَامَآ أَطْغَيْتُهُ و وَلَكِن كَانَفِ ضَلَا بَعِيدٌ ١٥ قَالَ لَا تَخْفَحِمُواْ لَدَيّ وَقَدُ قَدُّمُتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ۞ مَايُبَدُّ لُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَاأَنَا بِظَلْمِ لَلْعَبِيدِ اللهِ يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ إِمْنَالَأَنِ وَتَقَوُّلُ هَلَمِن مَزِهِيْدٍ اللهِ وَأَزُٰ لِفَتِ إِنَّجَنَّةُ لِلَّٰكِنَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٌ إِ۞ هَاذَامَا تُوعَدُّونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ١ مَّنْ خَيِثِيَ أَلرَّحُمُنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ٣ أَدُخُلُوهَا بِسَلَمِ وَالكَ يَوْمُ الْمُخْلُودِ ١ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ فِهَمَّا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ٥ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبُلُهُم مِّن قَرْنٍ هُمُوٓ أَشَدُّ مِنْهُم بَطَشَافَنَقَّبُواْ فِي الْبِلَدِّ هَلَمِن تِجْيَصٌ ۞ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَذِ كُرِي لِمَن كَانَ لَهُ وَقَلَبُكُ أَوَا لَفِي ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۚ ۞ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلسَّــمَوْتِ وَالْارْضَوَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّنَةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَامِن لَّغُوبٌ ۞ فَاصِّبِرٌ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِتُحُ بِحُدِ رَبِّكَ فَبُلَ طُلُوعِ إِللَّهَ مُسِ وَقَبْلَ أَلْغُرُوبِ ٣ وَمِنَ أَلْيُلِ فَسَبِيِّهُ وَإِذْ بَارَأَ لَسُّبُحُودٌ ۞ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْكُنَادِهِ مِنمَّكَانِ قَرِبِ ١ يَوْمَ بَيْمَ مَوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقُّ ذَالِكَ يَوْمُ أَكُورُوجٌ ۞ إِنَّا نَحَنُ نَحُةِ - وَغُيتُ وَإِلَيْنَا أَلْمُصِيرٌ ۞ يَوْمُ تَشَّقُّنُ أَلَارُضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَا لِكَ حَشْرُعَلَيْنَا يَسِيرُ ۞ نَّحُنُ أَعُلَوْ بِمَا يَقُولُونَ ۗ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبِّ إِ فَذَكِ مِ إِلْقُرُعَ الْمِنْ يَخَافُ وَعِيدٍ ٥

إُللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيبِ مِ وَالذَّارِيَاتِ ذَرُواً ۞ فَالْحَمِلَاتِ وِقُـرًا ۞ فَالْجَمِإِيَاتِ يُسْـرًا ۞ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ۞ إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَاذِقٌ۞ وَإِنَّ أَلدِينَ لُوَاقِعٌ ۖ ۞ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمُ لَفِي فَوَلِ مُخْتَلِفٍ ۞ يُوفَكُ عَنْهُ مَنَ افِكَّ ۞ قُئِلَ أَكْنَرَ صُونَ ۞ أَلَذِينَهُمْ فِي غَنْرَةِ سِاهُونٌ ۞ يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِينِ۞ يَوْمَ هُمُ عَلَى البّارِيُفُنَنُونَ ۞ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمُ ۚ هَاذَا اللَّهِ كُنْتُم بِهِ عِنْسَتَعْجِلُونَ ١ إِنَّ أَلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونٍ ٥ - اخِذِينَ مَا ءَ إِينَهُمْ رَبُّهُمُ وَ ۚ إِنَّهُ مَكَانُواْ قَبَلَ ذَ (لكَ مُحَسِنِينَّ ۞ كَا نُواْ قَلِيلَا ۗ مِّنَ أَلْيُلِمَا يَمْجَعُونَ ١٠ وَبِالْاسْجِارِهُمْ يَسُتَغْفِرُ وَنَ ١٠ وَفِي أَمُوالِمِمْ حَقُّ لِلَّسَّ آبِلِ وَالْحَرُومُ وَهِ إِلْاَرْضِ ءَايَكُ لِلْوُقِنِينَ ۞ وَسَفِّهُ أَنفُسِكُمُونُ أَفَلَا تُبُصِرُونَ ۞ وَفِي السَّمَآءِ رِزُقُكُمُ ۗ وَمَا تُوعَدُونَ ۞ فَوَرَبِّ إِنْسَهَآءِ وَالْارْضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ مِّتْلَ مَآأَ تَكُمْ لَنْطِقُونَ ۗ ۞ هَلَ آبَيْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ أَلْمُكُرِمِينَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْ هِ فَقَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَمْ فَوَمُ مُنكَرُونَ ١٠٥٥ فَرَاعَ إِلَى آهُلِهِ عِلَاءَ بِيعِجُلٍ سَمِينِ ۞ فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَاكُلُونَ ۞ فَأُوْجَسَمِنْهُمُ خِيفَةً ۚ قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمْ عَلِيهِ ۚ ۞ فَأَقِّبَكَتِ إِمْرَأْتُهُ وَفِي صَرَّةِ فَصَكَّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتُ عَجُوزُ عَقِيهُ ا قَالُواْ كَذَا لِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ وَهُوَ أَنْحَكِيهُ أَلْعَلِيمٌ ۞ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمُ وُ